# المحالية الم



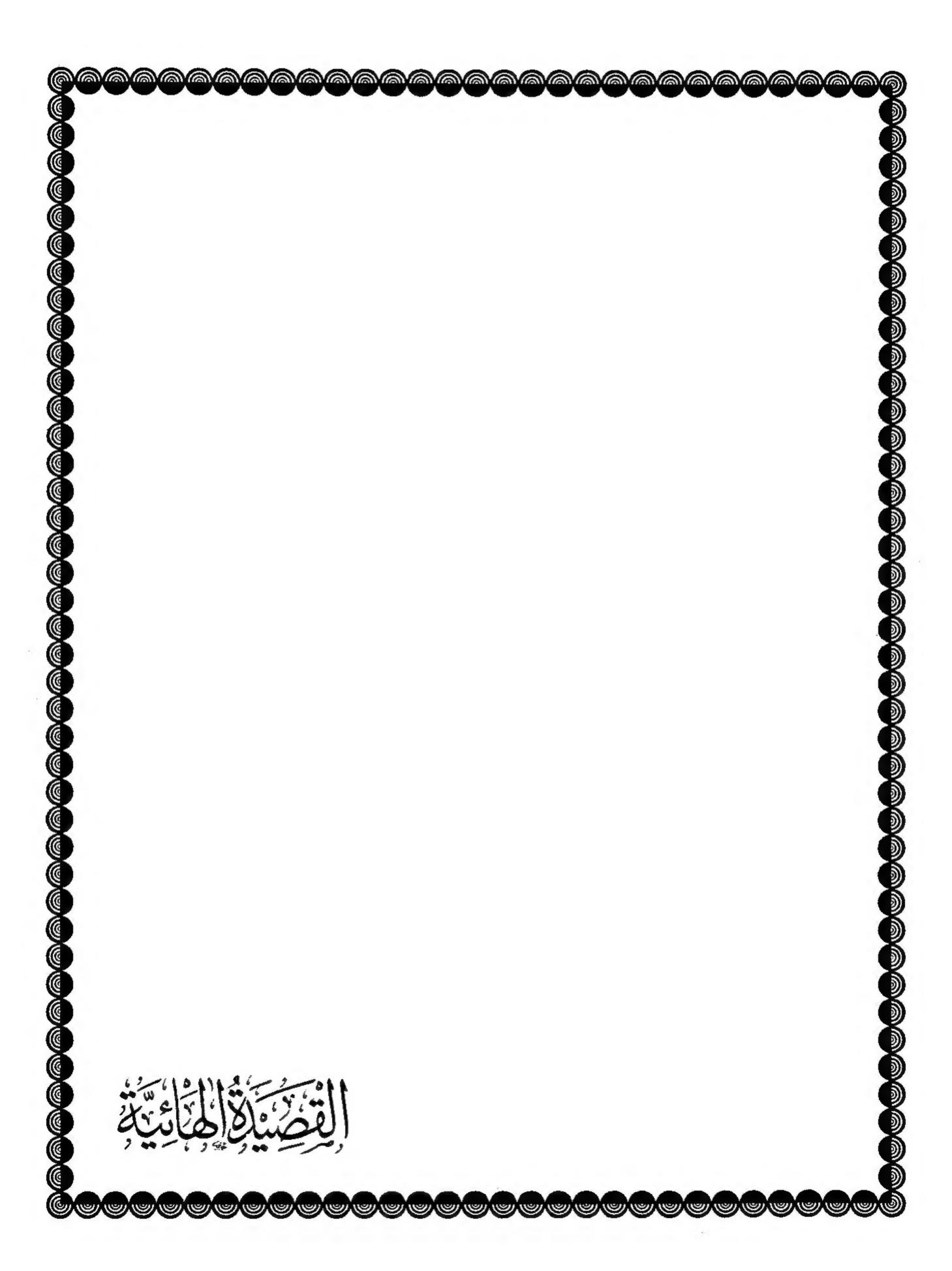



3731a- 4007A

رقم الإيداع:٢٠٠٤/١٠٣٧٤مر





٨١ شارع الهدي المحمدي - متفرع من أحمد عرابي - مساكن عين شمس - القاهرة
 جمهورية مصر العربية
 محمول: ١٢ ٣٩ ٥٣٣ ١٧

E-Mail:DarAlmenhag@HotMail.Com



لِنَاظِمَ النِّنِ الْعَالَمَةِ حَافِظ بِنُ أَجْمِ اللَّهِ عَلَى الْمُحَامِي حَافِظ بِنَ أَجْمِ اللَّهِ مَعَالِي الْمُحَامِي (مَرْجَهُ اللَّه تَعَالَىٰ)

شرَّج مُومَزيلُ عَدِ تَالْامِنْدُه رَنِ دَبِّن مُحَدِّبِن هَادِي المُدْخِلِي رَنِ دَبِن مُحَدِّبِن هَادِي المُدْخِلِي





# بينا ألتة النجمان عير

## نص أبيات القصيدة الهائية

قال الشيخ العلامة حافظ بن أهد بن علي الحكمي -رهه الله تعالى-:

ولا منتهى قصدي ولست أنا لها رئاستها نتا وقسحًا لحالها سريع تَقَضِّيها قريب زوالها وأرباحها خسر ونقص كمالها غيي فيا سرع انقطاع وصالها وقوَّته بيني وبين اغتيالها ألا اطلب سواها إنها لا وفا لها عليها فلم يظفر بها أن ينالها وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها وفي غافر قد جاء تبيان حالها وفي غافر قد جاء تبيان حالها

وما لِي وللدنيا وليست ببغيتي ولست بميال إليها ولا إلى هي الدار دار الهم والغم والعنا مياسيرها عسر وحزن سرورها إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها فأسال ربي أن يحول بحوله فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدًا فكم قد رأينا من حريص ومشفق لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي آل عمران وسورة فاطر

وكم من حديث موجب لاعتزالها إليها فلم تغررهم باختيالها لهمم جنة الفردوس إرثًا ويالها فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها سينقلب السم النقيع زلاها متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها تسود فسداء لسو بنيها ومالها إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها ومسا قدمت من قولها وفعالها فلم يغن عنها عذرها وجدالها وإذ ذاك تلقىي ما إليه مآلها فيان لها الحسني بحسن فعالها وتحسبر في روضساتها وظلالها وتشرب من تسنيمها وزلالها زيادة زلفى غيرهم لا ينالها

وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ لقد نظروا قوم بعين بصيرة أولئك أهلل الله حقًّا وحزبه ومال إليها آخرون لجهلهم أولئك قسوم آثروها فأعقبوا فقل للذين استعذبوها رويدكم ليسلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم ويـوم توفى كل نفس بكسبها وتأخذ إما باليمين كتابها ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت بأيدي الكرام الكاتبين مسطر هنالك تدري ربحها وخسارها فإن تك من أهل السعادة والتقى تفوز بجنات النعيم وحورها وتسرزق مما تشتهي من نعيمها وإن لهم يسوم المزيد لموعدًا

لقد طال ما بالدمع كان ابتلالها فسيزداد من ذاك التجلي جمالها ودار خلسود لم يخسافوا زوالها وتطرد الأنهار بين خلالها كما قال فيها ربنا واصفًا لها ظواهسرها لا منتهى لجمالها ونار جحيم ما أشد نكالها غواش ومن يحموم ساء ظلالها حميمًا به الأمعاء كان انحلالها خروج ولا موت كما لا فنا لها لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها فتسنجو كفافًا لا عليها ولا لها

وجسوه إلى وجسه الإله نواظرٌ تجلى لها الرب الرحيم مسلمًا بمقعد صدق حبذا الجار ربهم فواكهها ممسًا تلذ عيونهم على سرر موضونة ثم فرشهم بطائسنها إستبرق كيف ظنكم وإن تكن الأخرى فويل وحسرة فهم تحتهم منها مهاد وفوقهم طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا أمانسيهم فسيها الهلاك ومالهم محلين قل للنفس ليس سواهما فطوبي لنفس جوزت وتخففت

# بشغرانة التخمالة

## مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فقد عثرت أنا وبعض الأخوة الكرام من طلبة العلم في هذه الأيام على قصيدة مخطوطة موضوعها "الترغيب والترهيب"، هذه القصيدة التي سأقدمها بين يدي القراء الكرام هي لفضيلة العالم العامل، والزاهد الورع، صاحب التصانيف الكثيرة، والأعمال الخيرة المنيرة، الشيخ/ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي المولود عام ١٣٤٢هـ، والمتوفى في شهر ذي الحجة عام ١٣٧٧هـ، ممكة المكرمة حرحمه الله وأكرم مثواه.

وحينما كررت قراءتها، شاقني ما تحمله من معان عظيمة، وما تتصف به من تنسيق عجيب في موضوع الترغيب والترهيب، فأحببت أن أشرحها شرحًا موجزًا بقدر الطاقة، وعلى حسب الاستطاعة، وذلك لينظم خير إلى خير، فيعظم الأجر ويعمّ النفع، وتكمل الفائدة، وبالفعل حصل لي بعض ما قصدت في وقت قصير، وعمل سهل يسير، وذلك بفضل الله العلي الكبير. وما توفيقنا إلا بالله هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير.

كتبه الفقير إلى الله زيد بن مدمد بن هادي المحد خلي الله ويد بن هادي المحد خلي الله علم المحد فلي المحد المحد فلي المحدد المحد فلي المحدد المحدد في المحدد المحدد فلي المحدد المحدد فلي المحد

قال -رحمه الله تعالى-:

ولا منتهى قصدي ولست أنا لها رئاستها نتنًا وقبحًا لحالها

ن: وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولست ببغيتي ولست بميال إليها ولا إلى الشرح:

إذا أمعنت النظر في هذين البيتين تبين لك بوضوح حال الشيخ وموقفه من هذه الحياة الدنيوية الحقيرة، ومدى فهمه العميق لها ولأحوالها، فهي في نظره ونظر كل عاقل وسيلة من الوسائل وليست غاية من الغايات، وهي مطية العبد إلى دار البقاء والخلود، يجدُّ فيها ويجتهد، ويسارع إلى صالح الأعمال وأحسن الأفعال والأقوال، كي يفوز برضا ربه وجنة عرضها السَّمَوات والأرض، فقد أمر الله بذلك حيث قال -تبارك وتعالى-: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ سَيَ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالطَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحبُّ الْمُحْسنينَ ﴾ [آل عمران:١٣٣، ١٣٤].

وقال تعالى: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَعْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعَدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ السَّمَاءُ وَالأَرْضِ أُعَدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢١].

ولا شك أن الأعمال الصالحة هي الوسيلة الَّتي تقرب العبد إلى ربه كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضّعْف بِمَا عَمْلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ [سبأ: ٣٧].

فليست الدنيا غاية المسلم، ولا منتهى قصده، ولا مطرح أمله، لأن الإنسان لَم يخلق لجمع حطامها، ولا للمنافسة فيها للحصول على حطامها ولا للركون إليها، إذ لا يركن إليها إلا مغرور، ولا يفتن بزخرفها إلا مفتون ولا يحرص على العلو فيها والتمتع بجاهها ومناصبها من أجل الدعة والسكون إلا من أخلد إلى الأرض واتبع هواه وكان أمره فرطًا.

قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالأَنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ مَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿ فَيَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ مَنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿ فَيَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتينُ ﴾ [الذاريات:٥٦-٥٨].

وقال تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقَبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣].

وما يعطاه الإنسان في هذه الحياة من الأموال والأولاد فهو متاع وزينة، وفي نفس الوقت ابتلاء واختبار وفتنة، قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾ [الكهف:٤٦].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمِا عُنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقَلُونَ﴾ [القصص: ٦٠].

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التغابن: ٥].

ن: هي الدار دار الهم والغم والعنا سريع تَقَضّيها قريب زوالها مياسيرها عسر وحزن سرورها وأرباحها خسر ونقص كمالها إذا أضحكت أبكت وإن رام غيى فيا سرع انقطاع وصالها

## الشرح:

وفي هذه الأبيات الثلاثة تتضح لنا حقيقة هذه الحياة الدنيوية المنغصة، وإن العبد معرض فيها لإصابة الهموم والغموم والعناء والنصب والامتحان، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْء مِنَ الْحَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ وَالتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿ وَالْبُونِ إِلَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة:٥٥١-الذينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة:٥٥١-

وقال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ [الملك: ١-٢].

وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لَيُبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: من الآية٧].

فهذه الآيات وما في معناها: تدل بصراحة ووضوح أن هذه الدار هي دار الامتحان والابتلاء، وعما قريب ستفنى وتزول، ومادام الأمر هكذا فلا يجوز الركون إليها لامتناع الخلود فيها فهي جديرة بقوله -رحمه الله-:

وأرباحها خسر ونقص كمالها غبي فيا سرع انقطاع وصالها

ن: میاسیرها عسر وحزن سرورها إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها

#### الشرح:

أي أن هذه الدار هي دار الأحزان والخسران، ودار الانقطاع والنقصان، إذا ضحك الإنسان فيها وقتًا قصيرًا، بكى فيها دهرًا طويلاً، وإذا ظفر فيها بربح صفقة دنيوية، خسر فيها أرباحًا أخروية، وإن شمرَّ عن ساعد الجد ليجمع حطامها، وضحَّى بحياته الطيبة لينال كمالها، فإنه سينقل منها في ساعات قريبة، وعلى غِرَّة وغفلة منه عجيبة، فينقطع الوصال بين العاشق ومعشوقته، وتنفصم

العلائق بين الخاطب ومخطوبته، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ن: فأسال ربي أن يحسول بحوله وقوتسه بسيني وبسين اغتيالها

#### الشرح:

لَمّا بين الشيخ -رحمه الله- موقفه من هذه الحياة، ووضّع للقراء الكرام حقيقتها كما نطق كتاب الله، رفع يديه متضرعًا إلى الله وسائلاً إياه بإلحاح أن يجعل بينه وبين شهوات الدنيا حاجزًا منيعًا وحصنًا حصينًا، لئلا تتسلط عليه فتكون سببًا قويًّا في هلاكه وشقائه، ذلك لأن العبد إذا أطاع النفس الأمارة بالسوء، الميالة إلى الهوى، المحبة للشهوات، أوردته شر الموارد، وأوقعته في مواطن المهلكات والدركات، وأما إذا كانت مطمئنة فسيصل صاحبها المهلكات والدركات، وأما إذا كانت مطمئنة فسيصل صاحبها المهنل الله ورحمته- إلى مصاف الصالحين في دار السعادة واليمن والبركات.

قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النازعات:٣٧-٤١].

لهذا وغيره دعا الشيخ ربه أن يقيه شرور الدنيا، فاستجاب الله دعاءه كما وعد في قوله -تبارك وتعالى-: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي

أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: من الآية ٦٠].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةً اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة:١٨٦].

وليعلم الداعي علم اليقين أن دعاءه مستجاب، فإما أن يعجل له المطلوب في الدنيا، وإما أن يصرف عنه به سوءًا ومكروهًا، وإما أن يدّخره له إلى يوم القيامة حينما يكون في أشد الحاجة وأمسها إلى مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات ما لَم يكن ذلك الدعاء بمأثم أو بقطيعة رحم.

وجدير بنا أن نرفع أيدينا قائلين:

"اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تُهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا"(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٥٢٨/٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٦/٦)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٤٤٢/٣).

ن: فيا طالب الدنيا الدنيئة جاهدًا فكم قد رأينا من حريص ومشفق

ألا اطلب سواها إنها لا وفا لها عليها فيلم يظفر بها أن ينالها

#### الشرح:

في هذين البيتين وصية غمينة، ونصيحة غالية لكل مسلم ومسلمة، لئلا يغتروا بالدنيا الحقيرة الفانية، ويؤثروها على الآخرة الباقية، فإن الدنيا غرور، ومتاع قليل، ودار ممر ومعبر، قد ملئت بالأحزان والمصائب والآلام، فما أضحكت إلا وأبكت، ولا أفرحت إلا وأحزنت، نهايتها ضعف وشيبة، وآخر شبابها هرم وسقم، وعقبى حياتها مرض وهلاك، فهي ظل زائل، وجميع ما فيها عارية مستردة.

وما المال والأهلون إلا ودائع ولابد يومًا أن ترد الودائع

فيا أخي المسلم: إن دارًا هذا واقعها، وتلك أوصافها، يجب أن يكون العبد منها على حذر، ويعتبر نفسه فيها غريبًا مسافرًا، فقد وصى رسول الله على عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- بقوله: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥/٢٥٨٢).

وفي حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النّبي عَلَيْكُمْ أنه قال: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيمَ أفناه؟ وعن شبابه فيمَ أبلاه؟ وماله من أين اكتسبه؟ وفيمَ أنفقه؟ وماذا عمل فيمَ علم »(1).

فيا لها من وصايا هادفة من نبي ناصح أمين: ﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة:من الآية ١٢٨].

وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: "إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك"(٢).

ثم رغّب الشيخ -رحمه الله- في طلب الآخرة والسعي لها نصحًا منه وتوجيهًا فما أعظمه من نصح وما أقومه من توجيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۱۲/٤)، وأورده أبو يعلى في مسنده (۱۷۸/۹)، والمعجم الكبير للطبراني (۸/۱۰)، وصححه الألباني في المشكاة (۱۲۸/۳)، وقال: حديث صحيح لشواهده، والسلسلة الصحيحة (۲۲۹/۲).

<sup>(</sup>٢) أورده الطبراني في المعجم الكبير (٢١/١٢)، وابن رجب في جامع العلوم والحاكم (٣١٤/١)، وحلية الأولياء (٣١٢/١)، وصفوة الصفوة (٥٨٠/١)، وكشف الحفاء (٨٥/١).

استمدهما من قوله تعالى: ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: من الآية ٩١].

ومن قوله عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة -ثلاثًا- قلنا: لمن يا رسول الله. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»(١).

ولاشك أن الترغيب في الآخرة والعمل لها قد حث عليه القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَدْمُومًا مَدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيَهُمْ مَشْكُورًا ﴾ أرَادَ الأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيَهُمْ مَشْكُورًا ﴾ [الإسراء:١٩، ١٩].

وقال تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الأَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثُ الأَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَخْيَى ﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/۳۰)، ومسلم في (۱/۷۶) من حديث تميم الداري بهذا اللفظ.

الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ﴿ يَكُ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَى ﴾ [طه: ٧٦-٧٦].

إلى غير ذلك من النصوص القرآنية التي تحثنا على أن نكون من أبناء الآخرة وأن نقدًم أعمالاً صالحة مرضية، وأقوالاً صادقة سديدة، ومعتقدات صحيحة جلية ترضي خالقنا وبارئنا، وتقربنا إليه زلفى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

ومما هو جدير بالبيان أن كثيرًا من الخلق قد بالغوا في الحرص على جمع حطام هذه الحياة الفانية، ونبذوا الأعمال الصالحة وراءهم ظهريًّا، جهلاً منهم وتجاهلاً ؛ بيد أنَّهم لم يظفروا بالبقاء فيها إلا وقتا قصيرًا، ولم يتمتعوا بلذاتها إلا زمنًا يسيرًا، فقد نزل بهم بغتة ما ليس في الحسبان، وانتزع أرواحهم من أحسادهم مفرق الأحبة والإحوان، وتتابعت عليهم سياط العذاب ولعائن الرحمن، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ لِلْحَرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ قَلَى بَمَا لَعَلَانِ مَا اللهَ لَيْسَ بِظَلاَم لِلْعَبِيدِ ﴾ [الانفال:٥٠،٥٥].

وانتقلوا إلى دار برزخية فأصبحوا مرتَهنين بأعمالهم في حفر

مظلمات، نارها تتلظى، والعذاب فيها شديد، كما قال تعالى في شأن قوم فرعون: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخُلُوا آلَ فَوْعَوْنَ أَشَدًّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر:٤٦].

ن: لقد جاء في آي الحديد ويونس وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها
 وفي آل عمسران وسورة فاطر وفي غافر قد جاء تبيان حالها
 وفي سورة الأحقاف أعظم واعظ وكم من حديث موجب لاعتزالها

الشرح:

الآيات الَّتِي يشير إليها الناظم -رحمه الله- في هذه الأبيات الثلاثة، سأوضحها حسب ترتيبها في نظم الأبيات، وسأبين الغرض الأساسي الذي سيقت من أجله في نظمها القرآني، فإن وفقت فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن قصر بي الفهم، فأستغفر الله.

فالآية الأولى: في سورة الحديد ونصها: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثُ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الآخِرَةُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفِرَةٌ مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْعُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

والآية الثانية: في سورة يونس ونصها: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كُمَاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنُهم قَادرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَعْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الأَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [يونس:٢٤].

وَالآية الثالثة: في سورة الكهف ونصها: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ اللَّائِيَةِ الثَّالثة: في سورة السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴾ [الكهف: ٥٥].

فإن هذه الآيات الثلاث وما في معناها تصور لنا بدقة ووضوح، قصر هذه الحياة إذ إنّها كمثل نبات الأرض الناتج عن نزول الأمطار، فيزهو ذلكم النبات ويترعرع ويأخذ نصيبًا وافرًا من الزينة، وعما قريب يكون مصفرًا ملتويًا، ثم حطامًا متفتتًا تذروه الرياح يمنة ويسرة، كل ذلك في وقت قصير، وزمن يسير.

والآية الرابعة والخامسة: في آل عمران ونصهما: ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ



والآية السادسة: في سورة فاطر ونصها: ﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّه حَقَّ فَلا تَغُرَّنُكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنُكُمْ بِاللَّه الْغَرُورُ ﴾ [فاطر:٥].

والآية السابعة: في سورة غافر وهي: إخباره تعالى عن نصيحة مؤمن آل فرعون ونصها: ﴿ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخرةَ هِيَ ذَارُ الْقَرَارِ ﴾ [غافر:٣٩].

وأما الآية الثامنة: ففي سورة الأحقاف ونصها: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسقُونَ ﴾ [الاحقاف: من الآية٣٥].

وهذه الآيات كسابقاتها، فهي تبين لنا مقدار الحياة الدنيا وقصرها، وأن مصيرها إلى الفناء والزوال.

وأما الأحاديث التي أشار إليها الناظم بقوله: "وكم من حديث موجب لاعتزالها" فسأذكر نموذجًا منها:

١- عن أبي سعيد الخدري و الله على المنبر وجلسنا حوله فقال: ((إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها)(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢/٢١٥)، ومسلم (٢/٨/٢).

٢ وعنه أيضًا أن رسول الله وَ عَلَيْكُ قال: (إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء)(١).

٣- عن المستورد بن شداد رَهِ قال: قال رسول الله وَيُلِيِّةِ: (ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار يجيى بالسبابة في اليم فلينظر بم يرجع)(١).

2- عن حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: «أن رسول الله وَالله وَ

٥ - عن أبي هريرة رضي عن النّبي رَبِي الله قال: (رتعس عبد الدينار

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤/٩٨/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢/٩٣/٤).

<sup>(</sup>٣) أسك: صغير الأذن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤/٢٧٢).

والدرهم والخميصة، إن أعطى رضي، وإن لم يعط لم يرضى (١).

7- عن عبد الله بن مسعود ظليه قال: نام رسول الله وسلي الله وسلي على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك موطئا فقال: «ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، ثم راح وتركها»(٢).

فيجب على العاقل أن يزرع في دنياه صالح العمل، كي يجني أينع الثمر في دار الجزاء والبقاء التي لا نِهاية لها ولا انقطاع لنعيمها.

ن: لقد نظروا قوم بعين بصيرة أولئك أهسل الله حقًا وحزبه ومسال إلسيها آخرون لجهلهم أولئك قسوم آثروها فأعقبوا

إلىها فلم تغررهم باختيالها فلم جلة الفردوس إرثًا ويالها فلم جلة الفردوس إرثًا ويالها فلم فلم الما الممانوا أرشقتهم نبالها بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥/٢٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٤/٨٨٤)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٢/ ١٣٧٦)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢/٣٩٤)، والبزار (٣٣٨/٤).

## الشرح:

هذه الأبيات الأربعة تبين لنا بإيضاح أقسام الخلق من حيث العمل والمصير:

فالقسم الأول: حلق من حلق الله سبقت لهم من الله الحسنى، وكتبت لهم السعادة، فوفقوا للتمييز بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والغي والرشد، والضار والنافع، فاختاروا لأنفسهم أحسن الطرق، وارتضوا لها أقوم المناهج، فعملوا بطاعة الله على نور من الله يرجون ثواب الله، تركوا معصية الله على برهان من الله يخافون عقاب الله، فهم العقلاء والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، ويصلحون ما أفسد الناس.

وهم أولياء الله حقًا الذين قال فيهم: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ آَلَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

وهم حزب الرحمن صدقًا الذين قال فيهم: ﴿ أُولَئِكَ حِزْبُ اللّهِ اللّهِ عَرْبُ اللّهِ اللّهِ عَمْ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الجادلة: من الآية ٢٢].

وهم أهل الثبات والاستقامة الذين مدحهم ربُّهم بقوله: ﴿إِنَّ

الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ يَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ اللَّذِيا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ يَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ يَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ يَكُمْ فَيُهَا مَا لَكُنْ لَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ إِنْ لِكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ يَكُمْ فَيُهَا مَا لَكُمْ لِللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾ [نصلت: ٣٠-٣١].

وهم أهل الله وعباده: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فهذه صفات القوم، وتلك أعمالهم، وجزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر من الخلق، ولا يفوتنا أن نقول دائمًا: "اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من الفضل والإحسان بشر ما عندنا من التقصير والعصيان".

وأما القسم الثاني: فهم الذين كتب عليهم الشقاء في الأزل، ذلك لأنّهم ليسوا للخير أهلاً، ولا للصلاح موضعًا، قومٌ لم يمتثلوا لله أمرًا، ولم يجتنبوا له نَهيًا، ولم يقبلوا من أنبيائه ورسله توجيهًا

# ونصحًا، قوم ضعفت عقولهم

وسفهت نفوسهم، فلم يميزوا بين حق وباطل، ولا بين ضار ونافع، يتجرءون على المعاصي، ويتنكبون الطاعات، لأنهم آثروا الدنيا وقدَّموها، وركنوا إليها وعظموها، وغرتْهم بزخرفها وجمالها فانصاعوا إليها وكرَّموها، فهم في غيهم يعمهون، وفي ريبهم يترددون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

ن: فقل للذين استعذبوها رويدكم سينقلب السم النقيع زلالها ليسلموا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها

#### الشرح:

هذا الخطاب موجه من الناظم -رحمه الله- إلى كل عاقل عرف حقيقة هذه الحياة الدنيا، وعرف الأمر العظيم الذي خلقه الله من أجله، أن يقول بصراحة للتائهين المغرورين المستعذبين للذات الدنيا وشهواتها: على مهلكم، فإن ما تتمتعون به من مآكل، ومشارب، وملابس، ومناكح، ومساكن سينقلب سمًّا نقيعًا ووبالاً فظيعًا، لأن الجزاء من جنس العمل، وكما يدين المرء يدان. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ عَنْ مَنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا

## تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ﴾ [معد: ١٦].

وليعلم المغرور علم اليقين أنه سيفارق هذه الحياة، وستنقطع العلائق المزيفة بينه وبينها، وذلك إذا بلغت الروح الحلقوم، والأخلاء قيام ينظرون، ورب العزة أقرب إليه منهم ولكن لا يبصرون.

ن: ويوم توفى كل نفس بكسبها تـود فـداء لـو بنيها ومالها وتـأخذ إمـا بالـيمين كتابها إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمـت من قولها وفعالها .

الشرح:

يشير الناظم –رحمه الله تعالى– بقوله: "ويوم توفى كل نفس بكسبها.... إلخ" إلى يوم القيامة الذي تكرر ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

ذلك اليوم الذي ترجع فيه الخلائق إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

ذلك اليوم الذي ستكون فيه الأهوال المزعجة، والشدائد المذهلة، والكروب العظام البالغة.

• يوم عظيم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع فيه

كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.

- يوم يعض فيه الظالم على يديه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً.
- يوم تنفطر فيه السماء، وتكور الشمس، وتنكدر النجوم، وتسير الجبال، وتحشر الوحوش، وتسجر البحار.
- یوم یصدر فیه الناس أشتاتًا لیروا أعمالهم، فمن یعمل
   مثقال ذرة خیرًا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرًّا یره.
- يوم يحشر فيه المتقون إلى الرحمن وفدًا، ويساق المجرمون
   إلى جهنم وردًا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا.
- يوم تنسف فيه الجبال نسفًا، فتكون قاعًا صفصفًا، لا ترى فيها عوجًا ولا أمتًا، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسًا.
- يوم يحشر فيه المعرض عن الذكر أعمى فيقول: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرًا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
- يوم عصيب تنصب فيه الموازين لوزن الأعمال والعاملين

قال تعالى: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذُ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٨، ٩] .

وقال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ الانبياء: ٤٧].

- يوم عسير على الكافرين غير يسير، يفر فيه المرء من أخيه،
   وأمه وأبيه، وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
- يوم لا يجزي فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن
   والده شيئًا.
  - يوم عظيم يقوم الناس فيه لرب العالمين.
  - يوم لا تقبل فيه الفدية ممن يريد أن يفتدي.

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقَبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [المائدة:٣٦].

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ

وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾ [الرعد:١٨].

وقال تعالى: ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذَ بِيَوْمِئِذَ بِيَّالِي وَمَنْ عَذَابِ يَوْمِئِذَ بِيَنِيهِ ﴿ قَ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤُوِيهِ ﴿ وَمَنْ فِي اللَّهُ وَمِنْ فِي اللَّهُ وَمِنْ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَالِ وَاللَّهُ وَالْ

- يوم يبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور.
- يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد، حفاة عراة غرلاً، ينفذهم البصر، ويسمعهم الداعى، أبصارهم شاخصة إلى السماء قد دنت الشمس من رءوسهم قدر ميل أو ميلين، وألجمهم العرق، واشتد بهم الكرب، وينزل الرب تعالى لفصل القضاء بين الخلائق فآخذ كتابه بيمينه إلى الجنة، وآخذ كتابه بشماله إلى النار وبئس القرار.

قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَالَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿ فَ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ وَيَالِمُ كَانَ بِهِ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ فَي إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴿ وَيَصْلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ فَي إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴿ وَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ فَي إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴿ وَيَعَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ فَي إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ فِي بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ مِسَرًا ﴾ [الانشقاق: ٧-١٥].

وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كَتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَأُوا

كتابية ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقِ حِسَابِيه ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيةٍ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَة ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفُتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ فَيَقُولُ يَا أَسْلَفُتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿ وَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴿ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهُ ﴿ قَ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ ﴿ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ ﴿ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ ﴿ يَا لَيْتُهَا كَانِي هَلَوهُ ﴿ وَالْمَ مُلُوهُ فَي سَلْسَلَة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَعُلُوهُ ﴿ أَنْ اللّهِ الْعَظِيمِ ﴿ وَلا يَحُضُ عَلَى فَاسُلُكُوهُ ﴿ إِللّهِ الْعَظِيمِ ﴿ وَلا يَحُضُ عَلَى اللّهِ الْعَظِيمِ ﴿ وَلا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴾ [الحانة: 19-2].

وقال تعالى: ﴿ وَكُلُّ إِنْسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ﴿ أَنْ الْوَلْمَ الْوَلْمَ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ خَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤،١٣].

فترى كل نفس ما أحضرت، ويظهر لها ما قدمت وأخرت، لا تفقد منه فتيلاً ولا قطميرًا، بل وجدوا ما عملوا حاضرًا ولا يظلم ربك أحدًا.

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءِ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ﴾ [آل عمران: من الآية ٣٠]. وحينئذ لا يجدي الجحد والإنكار، ولا يقبل الجدل ولا ينفع

الاعتذار.

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا ﴾ [النحل: من الآية ١١١].

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لَجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللّهُ الّذِي أَنْطَقَ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [نصلت: ١٩ اللّهُ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَ كُلّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [نصلت: ١٩].

وفي معنى ما تقدم قال الناظم -رحمه الله-:

ن: بأيدي الكرام الكاتبين مُسَطَّرٌ فللم يغن عنها عذرها وجدالها

الشرح:

المعنى أن الله -تبارك وتعالى- قد وكّل بالعباد ملائكة كرامًا كاتبين يعلمون ما يفعلون، مهمتهم كتابة الحسنات والسيئات.

قال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قُول إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتيدٌ ﴾ [ق:١٨].

فمهما أوتي العبد من قوة في الجدل، ومهما بلغ من غاية في البيان، فإنه سيقف أمام مولاه كئيب النفس حيران، ما لم يحالفه التوفيق من ربه الكريم الرحمن.



ن : هنالك تدري ربحها وخسارها وإذ ذاك تلقىي ما إليه مآلها فإن تك من أهل السعادة والتقى تفوز بجسنات النعيم وحورها وترزق مما تشتهي من نعيمها وإنّ لهم يسوم المسزيد لموعدًا وجسوه إلى وجسه الإلسه نواظر تجلسي لها الرب الرحيم مُسلَّمًا عقعهد صهدق حبذا الجار ربهم فواكهها مما تلذ عسيونهم بطائنها إستبرق كيف ظنكم

فيان لها الحسني بحسن فعالها وتحــبر في روضـــاتها وظلالها وتشرب من تسنيمها وزلالها زيادة زلفسي غيرهم لا ينالها لقد طال ما بالدمع كان ابتلالها فسيزداد من ذاك التجلي جمالها ودار خلسود لم يخسافوا زوالها وتَطَّــرد الأنهــار بــين خلالها كما قال فيها ربنا واصفًا لها ظواهرها لا منتهى لجمالها

هذه الأبيات كما يرى القارئ أن بعضها مرتبط ببعض من حيث الدلالة على المعنى، ومما لاشك فيه عند كل مسلم أن العبد سيتضح له يوم القيامة ما لــه، وينكشف عنه غطاؤه، وتبرز أمامه أقواله وأفعاله، فإن كان من أهل السعادة والتقى –أي: أنه قد سلك طريق النجاة بفعل الطاعات وترك السيئات فإنه ينال رضا ربه والجنات، كما قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ [فصلت: من الآية٤].

وقوله تعالى: ﴿ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ [النجم: من الآية ٣٦].

وقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى شَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى شَى فَسَنُيَسِّرُهُ للْيُسْرَى ﴾ [الليل: ٥-٧].

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى، ثم ذكر الناظم -رحمه الله تعالى- ما أعده الله لعباده المتقين من النعيم المقيم والفوز العظيم بقوله:

" تفوز بجنات النعيم وحورها

إلى آخر الأبيات في هذا المعنى، والذي أملاه الناظم في هذا المعنى قد دلت عليه آيات قرآنية كثيرة، وأحاديث نبوية صحيحة، وسأذكر نموذجًا من تلك الآيات والأحاديث.

قال تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةً رِزْقًا قَالُوا هَذَا اللَّهِ مَنَّا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةً رِزْقًا قَالُوا هَذَا اللَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا اللَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا

خَالدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥].

وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقُوا ﴾ [الرعد: من الآية٥٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ الْاحُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ ﴿ وَاللَّا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ آمِنِينَ ﴿ وَالَّا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ اللَّهِ وَاللَّا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ اللَّهِ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ [الحجر: ٢٥-٤١].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَولَئكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسِ الْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ النَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ النَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف:٣٠، ٣٠].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفُرْدُوسِ نُزُلاً ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولاً ﴾ [الكهف: جَنَّاتُ الْفِرْدُوسِ نُزُلاً ﴿ إِنَّ خَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولاً ﴾ [الكهف: 1٠٨،١٠٧].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُنْعَدُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُنْعَدُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾ [الأنبياء:١٠١، ١٠١].

وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكَتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿ عَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿ عَنَاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [فاطر:٣٢، ٣٣].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ﴿ فَيَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظَلَالِ عَلَى الأَرَائِكَ مُتَّكِئُونَ ﴾ [يس:٥٥، ٥٦].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا تُخْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ اللَّهُ فَلَاصِينَ ﴿ فَي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿ يَا يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينَ ﴿ يَ يَعْضَاءَ لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ ﴿ يَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿ يَ السَّادِ بَيْنَ ﴿ يَ السَّادِ عَيْنَ ﴿ يَ كَاللَّهُنَّ بَيْضٌ عَنْهُا يُنْزَفُونَ ﴿ يَا لَكُنُونَ ﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿ يَ كَاللَّهُنَّ بَيْضٌ عَنْهُا يُنْزَفُونَ ﴿ يَا لَكُنُونَ ﴾ والصافات: ٢٩-٤٤].

وقال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَقُالَ الْهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَاءُوهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالدينَ ﴾ [الزمر:٧٣].

وقال تعالى: ﴿ رَبُّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنُ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [غافر:٨، ٩].

وقال -جل وعلا-: ﴿ يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ قَالَ الْجَنَّةَ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ الْجَنَّةَ الْجَنَّةُ مُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّحْنُوا الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ مِنْ الْجَنَّةُ وَأَزُواجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿ يَطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافِ مِنْ ذَهَبِ أَنْتُمْ وَأَزُواجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿ يَطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافِ مِنْ ذَهَبِ وَأَنْتُمْ وَأَزُواجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿ يَلَا لَا يَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَدُ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ وأكواب وفيها مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ وتَلَدُ الأَعْيُنُ وأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٨-٧١].

وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةِ لِلشَّارِبِينَ فَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَمَعْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ وَمَعْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ [عمد: من الآية ١٥].

وقال تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦].
وقال تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿ فِي وَقَالَ تعالى: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿ فَي فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ﴿ ﴿ وَطَلِّ مَمْدُودٍ ﴿ ﴿ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ﴿ وَفَاكِهَةً كَثِيرَةً ﴿ ﴿ اللَّهِ مَقْطُوعَةً وَلا مَمْنُوعَةً ﴿ وَالْمَمْنُوعَةً ﴿ وَفُرُسُ مَرْفُوعَةً ﴿ وَالْمَاءُ وَ فَاكُهُ مَا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ﴿ وَاللَّهِ مَنْفُوعَةً ﴿ وَلا مَمْنُوعَةً ﴿ وَفُرُسُ مَرْفُوعَةً ﴿ أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً ﴿ وَاللَّهُ مَنْفُوعَةً ﴿ وَلا مَمْنُوعَةً ﴿ وَفُرُسُ مَرْفُوعَةً ﴿ وَاللَّهُ النَّالَاهُنَّ إِنْشَاءً ﴿ وَاللَّهُ مَنْفُوعَةً ﴿ وَاللَّهُ مَنْفُوعَةً ﴿ وَاللَّهُ مَنْفُوعَةً ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

وقال - تبارك وتعالى -: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ [الإنسان:٥، ٦].

وقال تعالى: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُوًا مَنْثُورًا ﴿ قَ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَالِيَهُمْ لَوَاللَّهُ مَا لَكُمْ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿ عَالِيهُمْ عَالِيهُمْ ثَرَابًا ثِينَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةً وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا فَيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةً وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا فَيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَةً وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا فَعَلَى مَشْكُورًا ﴾ [الإنسان: طَهُورًا ﴿ قَ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴾ [الإنسان: ٢٢-١٩].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى الأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ مَنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ عَوْفَ فِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿ يَسْقُونَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ عَوْفَى وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿ يَسْقُونَ ﴾ يَسْقُونَ ﴾ وأي خَتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين:٢٦-٢٦].

إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر الله فيها وصف الجنات المهيئات لمن بذل جهوده في فعل الخيرات وعمل الصالحات.

وقد وصفها رسول الله رَا وصفًا بليغًا، ورغّب فيها ترغيبًا يبعث على الجد في صالح العمل فقال رَا قال الله تعالى: «ثم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر

على قلب بشرى(١).

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها» (٢).

وقال عَلَيْكُم: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله))(١)، وغير ذلك كثير.

ثُمَّ ذكر الناظم -رحمه الله - أن لأهل الجنة يومًا يجتمعون فيه يسمى "يوم المزيد"، حيث يتمتعون بالنظر إلى وجه ربِّهم الكريم على اختلاف منازلهم في الجنة، وهذا مقطوع بصحته وحقيقته عند أهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا، قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً﴾ [يونس: من الآية ٢٦].

وقال -جل وعلا-: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذُ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣].

وفي صحيح مسلم عن صهيب عن النّبي رَبُّكِ قال: (إذا دخل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۸۰/۳) و (۱۱۹۶/۶) و(۲۲۲۳۲)، ومسلم (٤/ ) ۲۱۷٤)، ۲۱۷۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٥٩/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦/٠٠/١).

أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار!! قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحب إليهم من النظر -يعني: إليه- ولا أقر لأعينهم)(١).

وفي الدعاء المأثور: «وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة»(٢).

فهذه النصوص وما في معناها: تدل بصراحة أن المؤمنين يوم القيامة وفي الجنة يتمتعون بالنظر إلى ربّهم، فيعتبرون ذلك فوق كل نعيم نالوه، وأعظم من كل متاع أعطوه، فسبحانه من رحيم، رحم عباده المؤمنين، وأكرمهم بقربه وجواره، وآتاهم من الفضل والإنعام ما لَم يؤت أحدًا من العالمين، فله الفضل والمنة، وله الثناء الجميل الحسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٣/١)، وابن ماجه (١٧٢١)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٥/٥/٣)، والحاكم في المستدرك (٧٠٥/١)، والنسائي (٢/٥/١). وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٢٨٠/١).



ويطيب لي أن أورد هنا أبياتًا من منظومة "السبل السوية" (١) لناظم هذه القصيدة -غفر الله له- لما لها من الصلة القوية بما سبق ذكره آنفًا، إذ إنّها في وصف الجنة وأهلها، قال -رحمه الله تعالى- في باب الورع والزهد والرقاق.

وانقسم الخلق إلى قسمين فأولسياء ربسنا بسداره دار بها ما ليس عين قد رأت ولا درى قلب به ولا خطر بسناؤها من فضة ومن ذهب ملاطها كان بمسك أذفر تسرابها من زعفران وبها في غرف مبنية ظهورها في درجات بعد ما بين السما في درجات بعد ما بين السما في درجات بعد ما بين السما في درخلون أولاً على زمسر في في درخلون أولاً على زمسر

وما هم مأوى سوى الدارين فسازوا بدار الخلد في جواره كلا ولا أذن به قد سمعت قط بسبال أحد مسن البشر ليس بها من صخب ولا وصب حصباؤها مسن لؤلؤ وجوهر ما لا يعد قدره من البها تحكسي البطون دائسم حبورها والأرض والفردوس أعلاها سما وسقفها العرش بالا نكران أول زمرة عملى ضوء القمر أول زمرة عملى ضوء القمر

<sup>(</sup>١) انظرها ضمن شرحها المسمى "الأفنان الندية" لشارح القصيدة (ج٦ /٣٧١).

جـردًا مكحلين مسردًا حسنة لا ذلــة تــرهقها أو قــترة أما تُمانون فمن ذي الأمة وفيرش ميرفوعة علييه المسم مجامسر مسن الألسوة قلب امرئ من كل حقد قد خلا أضاءت الدنيا به أو ظفره إستبرق فيها وخضر السندس تضسىء للؤلسؤة الأكسوان جارية تحستهم الأنهسار شسبه مسا تسشمر بسالقلال فسيها ولحسم طائسر مما اشتهوا والسلسبيل نسزل الرحسيم كـــأنّهن اللؤلـــؤ المكــنون ما قصه السرحمن في القرآن له تُمسانون ألفسا خسدم

أبهنا ثهلاث وثلاثهين سنة وجوههم من السرور مسفرة صفوفهم عشرون بعد المائة في عيشة راضية مرضيه آنية من ذهب وفضة رشحهم المسك قلوبهم على لـو واحـد منهم بدا أساوره هـــم مــن الحرير أعلى ملبس علسيهم مسن لؤلسؤ تيجان بالا انقطاع رزقهم مدرار في فسنن ممسدودة الظسلال طعامهم من كل لون فكهوا شرابهم فيها من التسنيم أزواجهم حمور حسان عين قــد أخدموا فيها من الولدان أدنـــاهمو ولا دني فـــيهمو



سبعين حسوراء تسلا اثنستان تنصب دون الشهر لم تحسدد وعشسرة أمسثاله بسدون شك خسير مسن الدنسيا ومساعليها فلذاك غير الله لا واصف له في الأفق الشرقي أو الغربي لسيس سوى الله بسه قد علما رؤيستهم لربسنا الكسريم يدعــو إلى زيـارة عـباده إلسيه فوقها صسفوفًا ركسبوا ولؤلسؤ وفضسة وعسسجد وبعدهم يجلسس باقى السعدا يرون أصحاب الكراسي أفضلا ثم تجلّــــى جهــرة مســلما ظهيرة صحوا بالا تكلف وكسل مسا هسم فيه عنه ذهلوا

زوج من خيراتها الحسان في قسبة اللؤلسؤ والزبسرجد فيها له مُلك مَنْ الدنيا ملك لكنما موضع سوط فيها أمسا الذي أعلاهمو في المنزلة في غرف تنظير كالدري أخفى لهم من قرة الأعين ما وإن فسوق كسل ذا النعسيم يسوم المسزيد موعسد الزيادة فقربت فيها إليهم نجب مسنابر السنور ومسن زبرجد ينصبها للأولسياء والشهدا على كثيب المسك والكافور لا أبرز عرشه هم رب السماء يسرونه كما يرون الشمس في هناك عن كل النعيم اشتغلوا

يقول ما اشتهيتموه فاسألوا حتى بهم تقصر الأمانى وأتحفوا بأجسزل الإكسرام لسوق جنة به ما تشتهي فما أرادوا أخذوا لم يصرفوا فما أرادوا أخذوا لم يصرفوا وينشئ الله لهم سحابا وانقلبوا منها إلى أهليهم ليس بها لغو ولا تأثيم فيها خلود غير إخراج ولا

أعطيكمو وما لدي أفضل وقد أحلوا أكبر الرضوان وانصرفوا بإذن ذي الإنعام أنفسهم من كل ملتذ به شيئًا بها إذ قبل ذا قد أسلفوا يمطرهم كواعبًا أترابا وقد تضاعف البهاء فيهم على عليهم عن ربههم تسليم فالا يبغون عنها حولا

انتهى ما أردت نقله في هذا المقام وبالله التوفيق.

ن: وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار فهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميمًا أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج

ونار جحيم ما أشد نكالها غواش ومن يحموم ساء ظلالها حميمًا به الأمعاء كان انحلالها خروج ولا موت كما لا فنا لها

## الشرح:

وضع هذه الأبيات الأربعة بعد الأبيات السابقة في غاية المناسبة

فقد مشى الناظم -رحمه الله- على قاعدة الجمع بين الترغيب والترهيب، وهذه طريقة القرآن الكريم كي يكون العبد راغبًا راهبًا، راغبًا فيما عند الله من الثواب العظيم، وحائفًا مما عنده من العذاب الأليم.

ولهذا قال -رحمه الله-:

ونار جحيم ما أشد نكالها

وإن تكن الأخرى فويل وحسرة

أي: وإن كان العبد من أهل الشقاوة -والعياذ بالله- فله الويل والحسرة، والويل روي أنه "واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قعره"(١)، وقد توعد الله -تبارك وتعالى بويل أصنافًا من المجرمين.

فقال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكَتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مَمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مَمَّا يَكُسبُونَ ﴾ [البقرة: ٧٩].

وقال تعالى: ﴿ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكُ أَثِيمٍ ﴿ يَسُمُعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان (۱7/۸۰۰)، والحاكم في المستدرك (۱/۲۰۰)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (ص۸۸۷).



ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [الحاثية:٧، ٨].

وقال تعالى: ﴿وَيْلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴿ فَبَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [المرسلات:٤٩، ٥٠].

وقال تعالى: ﴿ وَيُلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِ عَلَى النَّاسِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهُ النَّالِ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين: ١-٣].

وقال تعالى: ﴿ وَيْلُ لِكُلُ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴿ اللَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ﴾ الله وعَدَّدَهُ ﴾ الله وعالى: ﴿ وَعَدَّدَهُ ﴾ الله وعالى الله وعدد الله

وقال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ اللَّهِمْ سَاهُونَ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ سَاهُونَ ﴾ [الماعون:٤-٧]. إلى غير ذلك من الآيات.

وكما لأهل الشقاوة ويل فعليهم حسرة ولهم جحيم، ما أعظم عذابها.

قال تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم:٣٩].

وقال تعالى: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴾ [الزمر:٥٦].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ



وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [المزمل:١٢، ١٣].

فأهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، بل يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، ويعضون أناملهم حسرة وندامة.

ندم البغاة ولات الساعة مندم والبغي مسرتع مبتغيه ومحتم أُمَّ ذكر الناظم –رحمه الله– مأكل أهل النار ومشربَهم ومقرهم وبئس المأكل والمشرب وساء المأوى والمقر فقال:

لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش ومن يحموم ساء ظلالها إلى آخر الأبيات.

وهذه الصفات والجزاءات التي أوردها الناظم –رحمه الله– قد تناولتها آيات قرآنية سأذكر بعضها فيما يلي:

قال تعالى: ﴿ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤١].

وقال تعالى: ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴾ [الزمر: من الآية ١٦].

وقال -جل وعلا-: ﴿وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشَّمَالِ ﴿ قَالَ حَابُ الشَّمَالِ ﴿ قَالِ الشَّمَالِ ﴿ فَي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿ وَظِلٌّ مِنْ يَحْمُومٍ ﴿ فَي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿ وَلا كَرِيمٍ ﴾ .



كما يقول - تقدس ذكره -: ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُم ﴾ [محمد: من الآية ١٥].

وقال تعالى: ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلاَّ مَنْ عَسْلِينٍ ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلاَّ الْخَاطِئُونَ ﴾ [الحاقة: ٣٥-٣٧].

وغير ذلك كثير.

ذلك متاع أهل النار، وتلك حالاتهم، فبئس المتاع وساءت الحال، وجوههم مسودة وباسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة، وأدبارهم مصفوعة ومضروبة، وأبصارهم خاشعة ذليلة، كلامهم فيها البكاء والعويل، وديدنهم المحاجة والخصام، وأمانيهم فيها الموت والهلاك.

قال تعالى: ﴿ وَيُومُ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً ﴾ [الزمر: من الآية ٦٠].

وقال تعالى: ﴿ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذِ بَاسِرَةً ﴿ يَا ثُلُنُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٤، ٢٥].

وقال تبارك تعالى: ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُم ﴾ [محمد: من الآية ١٥].

وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ



وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ [الأنفال: ٥٠].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿ ﴿ فَيَمُونُوا وَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ وهم يُصطرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ [فاطر:٣٦، ومن الآية٣٧].

وقال عَجَاكَ: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكُبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿ قَالَ اللَّهَ قَالَ النَّارِ ﴿ قَالَ اللَّهَ قَالَ اللَّهَ قَالُ حَكَمَ بَيْنَ الْعَبَادِ ﴾ [غافر:٤٧، ٤٨]. الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلِّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَادْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾ [غافر:٤٧، ٤٨].

وقال - تبارك و تعالى -: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا ﴿ فَيَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ هُمُ الظَّالِمِينَ وَقَى وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيقْضِ عَلَيْنَا رَبُكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ وَلَكِنَّ أَكُثُو كُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٤ صَلَى لَقُدْ جَنْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكُثْرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٤].

فهم في عذاب دائم لا يقضى عليهم فيها فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها فيستريحوا، إذ لا فناء لها، ولا منتهى لجحيمها وأنكالها، أعاذنا الله وجميع المسلمين من عذابها، ووقانا وإياهم حرها وحميمها.

وحرصًا على الكمال وحصول الفائدة، فأحب أن أنقل أبياتًا من منظومة "السبل السوية" لناظم هذه القصيدة، ذلك لأن المقام يليق بإيرادها.

قال -رحمه الله- في وصف النار وأهلها:

هـــذا وإن الأشــقيا لفي سقر يؤتى بها في موقف القيام زمت بها كل زمام في يد إن زفسرت ثم رمست بالشرر ثلاثة الآلاف عامًا أضرمت لو تسقط الصخرة من شفيرها أما الذين كتبوا من أهلها فهم خلود أبد الآباد لا مهادهم مسن تحستهم جحيم قوتهم الضريع والنوقوم يستقون فيها من هيم آن يشوي الوجوه والجلود يصهر فهم عملى الوجوه يسحبونا

ألا فساءت المقام والمقسر سبعون آلاف مسن الزمام سبعين ألف ملك مؤيد حستى غدت مسودة فأظلمت سبعون عامًا لم تصل لقعرها أعسني بهم من خلقوا لأجلها حــياة لا موت فساءت نزلا يصب من فوقهم الحميم وبسئس ظلل لهم اليحموم على كلاليب من النيران ويقطع الأمعاء حين يقطر فسيها وفي الجحسيم يسجرونا

بههم ملائسك غسلاظ وكلوا غلست نواصيهم إلى الأقدام يهــوون في أمدهـا المديـد سبعون عامًا لهم أنكال يقلبون الدهر في سعيرها وكسلما رامسوا خروجًا منها جلودهم تسبدل فسيها كلما أدنساهمو في ألم مسن نعسلا فكيف حال من عليه تؤصد وفي جهنم الكفور يعظم لكـن عصاة من أولي التوحيد فيها يجازون بقدر ما جنوا ويدخلون جسنة النعسيم وقضى الأمسر وكل استقر وإن ترد تبيان ذا مستكملا فدونك اطنبها من القرآن

وفي سلاسل الجحيم سلسلوا وفي مسزيد هسم مسن الآلام ألم ينتهوا لقعرها البعيد مقامع الحديد والأغلال بين سمومها وزمهريسرها فيها أعيدوا لامحيص عنها تنضبج عادت ليذقوا الألما نعلين منهما دماغه غلا يهبط تارة وأخرى يصعد قد يدخلونها بالا تأبيد ثم يسنجون بمسا قسد آمنوا بسرحمة المهسيمن الرحسيم بلداره وذاك حصل ما يذر موضـــحًا مبيــنًا مفصـــلاً والسنن الصحاح والحسان

وبعد: أيها المسلم الناصح لنفسه والجحاهد لها لتفوز وتسعد،

إنك إذا قرأت هذه الأبحاث نثرًا ونظمًا، وتدبرت ما أوردناه لك في هذه الرسالة من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والفوائد الجلية، اتضحت لك طريق الحسني، واندفعت نفسك وجوارحك إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وانبرت أمامك حقيقة الزهد في هذه الحياة.

وما العون والتوفيق إلا من الله عليه توكلنا، وهو حسبنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير.

ن: محلين قل للنفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافًا لا عليها ولا لها

## الشرح:

أي: أن للنفس في الدار الآخرة أحد محلين، إذ إن من عوقب من عصاة الموحدين بدخول النار فإنه يخرج منها إلى الجنة كما أثبتت ذلك النصوص الصحيحة.

(أ) إما دار نعيم وخلود وبقاء، إذا هي تزكت وتطهرت من دنس الشرك بالله وأوضار المعاصي، وتحصنت بفعل الخيرات وعمل الصالحات، واعتصمت بحبل الله، واطمأنت بذكر الله، وفوضت الأمر كله لله.



(ب) وإما دار جحيم وبلاء وشقاء، إذا هي تعدت حدود الله، وأعرضت عن ذكر الله، وتكبرت عن قبول الحق، وكذّبت من دعاها، وآمنت بالجبت والطاغوت، وكفرت ببارئها ومولاها، وأخلدت إلى الأرض واتبعت هواها، وآثرت الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، فذاقت وبال أمرها وجزاها.

فتبًّا لها ما أخسرها وأشقاها، وويلاً لها ما أجدرها بعذاب الله وأحراها، وبعدًا لنفس خسرت دنياها وأخراها، وهلاكًا لها ثم هلاكًا ما أصبرها على النار إذ تصلاها.

وطوبی لنفس راقبت مولاها فلم یفقدها حیث أمرها، و لم یبصرها

حيث حرم عليها ونُهاها.

وطوبى لنفس صدقت بكلمة الإخلاص وتمسكت بعراها. وطوبى لنفس اعتبرت دنياها وسيلة لأخراها.

وطوبى لنفس تحلت بمكارم الأخلاق فأكرم بمن طهرها وزكاها.

وطوبی لنفس توجت بتاج القناعة والعفة، واستجابت لداعی الهدی إذ دعاها.

## القصيدة المائية

وطوبی لنفس تفکرت فی خلقها ومصیرها فقل ضحکها و کثر بکاها.

وطوبی لنفس ذکرت ربّها خالیة ففاضت بالدمع عیناها. وطوبی لنفس ترفعت عن فعل القبیح فلم یضرها شیطانّها وهواها.

وطوبى لنفس حفظت ربَّها فحفظها ووفقها وهداها. طوبى لنفس نجت من عذاب الله فرضي عنها ربُّها وأرضاها. فطوبى لها -ثُمَّ طوبى- ما أبرها بالله وأتقاها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.



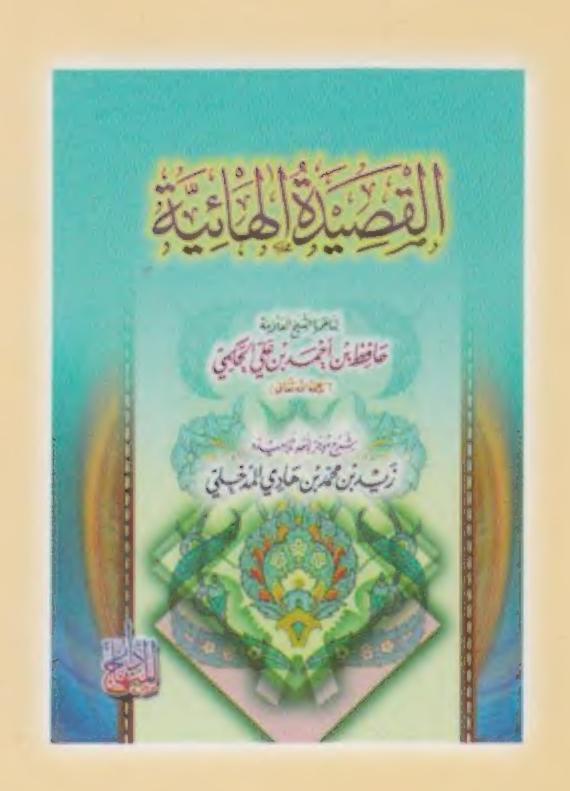